

يُحْكَىٰ أَنَّهُ كَانَ فَى جِبِلٍ مِنَ الْجِبِالِ شَجَرةٌ ضَحْمَةً ، كَثْبِرةً الأغْصانِ والْفَرُوعِ ..

ويُحكَى أَنَه كَانَ فَى هَذَه الشُجِرةِ وَكُرُ لَلْغَرِبَانِ ، يَعَيْشُ فَيهِ أَلْفُ غُرَابٍ .. وكَانَ لِلْغِرِبَانِ مِلْكُ حَكِيمٌ عَاقِلٌ ، لا يَقْضَى أَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَشَاوِرَ فَيه الْعُقَلَاءُ مِنْ أَهْلِ مُمْلَكُتِهِ ، وِيأْخَذَ بَرأْبِهِمْ ..

وقريبًا منْ هذهِ الشَّحِرةِ كَانَ يُوجِدُ فَى الْجِبلِ كَهْفُ تَعَيِشُ فَيِهِ

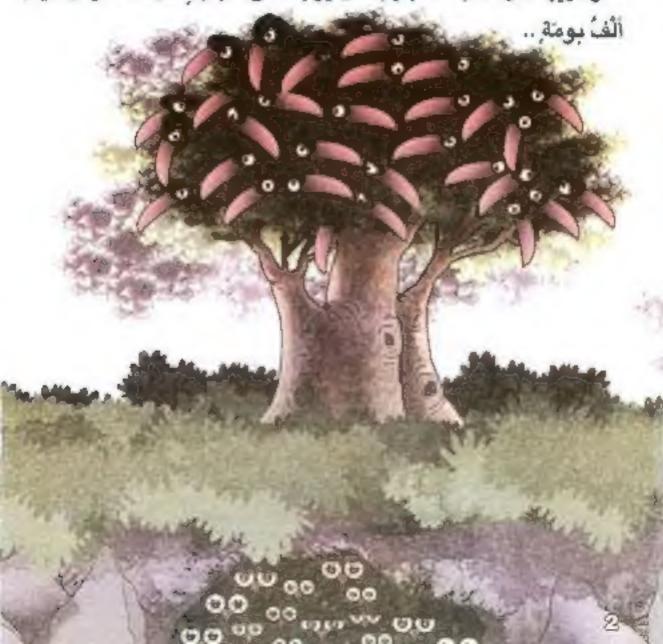



وأعوانِه .. لقد عَلِمُوا مكانَّنَا وتَجَرَّءُ وا على وطَّنِنا ..

وراحٌ ملكُ الْغربانِ يستغرضُ رعَاياهُ وأهْلُ مملكتِه حَزيتًا ، فلمْ يَنَ حولَهُ غيرَ قتيلِ أَقْ جريحِ أَوْ مكسُورِ الْجَنَاحِ أَو مَنْتُوفِ الرَّيشِ أَقْ مقطوع الذَّنبِ ، فملاَّتُهُ الْحَسْرَةُ وهدُّهُ الهَمُّ .. وتحدَّثُ غرابُ آخرُ فقالَ :

\_ إِنَّ الأَهمُّ مَنْ ذلكَ أَنْ أعداعَنَا الْبُومَ ، بعدَ أَنْ عَلِمُوا مَكانَنا وتجَرُّعُوا علينًا ، لا بدُ أنْ يعودوا إلينا ، وكلُّ هدفهمٌ هو اسْتَبِتُصالُنا .. أَنْتَ



مُسْتَشْنَارِيهِ ، فربُما أَفَادوه بِرأْي لِمُّ بِكُنَّ في حُسُبِّانِهِ ..

وكانَ لِللَّهِ الْغَرْبَانِ حَمْسَةُ مُسْتَشَارِينَ ، فَنظرَ إلى الأَوْلِ مِنْهِمْ قَائلاً : - ما رأيُكَ في هذهِ المُصيبةِ التي وقَعتْ على رُغُوسِنا جميعًا وُقوعَ الصَّاعِقَةِ ؟!

فقالَ الْمُستشارُ الأُولُ :

.. لا أرى حَالاً لهذه الْكارِثَةِ سِبوَى أَنَّ نهرُبَ مِنْ عَدُوْنَا لَأَنَهُ قَدْ تَجِرُاً علينا في أوطانِنا ، ولنْ يدَعْنا نعيشُ في سلام بعُدَ الْيومِ ..



فقالَ المُستشارُ الثَّاني :

- لا أَرَى إِلاَّ مَا رَآهُ زَمِيلَى .. لَيْسَ أَمَامَنَا إِلاَّ الْهَرَبُ .. فَعَضْبَ مَلَكُ الْغِرِبَانِ وَقَالَ :



ونظرُ الثَّلِكُ إلى مُستَتَعَارِهِ الثَّالِثِ قَائِلاً :

- وأنَّتَ ما رأيكَ فيما جرّى ١٢ فقالَ المُسْتَشَارُ الثالثُ :

مِنْ رأيي الا نبداً حربًا ، حتى تُرسِلَ جواسيسننا إلى عنونا ، فنعلَمُ هلُ يُريدُ عدُونا صلّحنا ، أمْ يريدُ حَسرَبْنَا ، أمْ أنهُ فعلَ ذلك لِيُسرُهبُنا ويجبُرُنا على دفع الْفِدْيةِ ؟! فإذا رأَيْناهُ طامعًا في مالٍ ، صالحناهُ على فيدية نؤديها إلَيْه ، ندْفعُ بها كَيْدَهُ ، وتردُ عُدُوانَه ، فتعيشُ أمنينَ في ديارِنا ، ولا نرْحلُ عنْ أوطاننا . فنظرَ ملكُ الْفريانِ إلى مُستَنشارِهِ الرابع قائلاً :

ـ وأنتَ ماذًا تَرَى في هذاالصُّلَّح ؟!

\_ فقالَ المُستَثنارُ الرابعُ :



وسكتَ المُستشارُ الرابعُ حتى بِلثَقِطَ أَنْفَاسَهُ .. ثم قالَ :

- وأنا واثق أنّنا لو فعلّنا نلِكَ معَ الْبُومِ ، فإنهُ سوّف يجْتَرِئُ عليْنا اكثرَ ، ولنْ يرضني إلاَّ بخضّوعِنا وإذْلالِنا وسلّبِ أمّوالِنا ، والرأَىُ عِلْدِى أنْ نُجَهِّزَ أنفُسننا لِحارَبْتِهِ ..

فنظرَ الْمُلكُ إلى مُستِّتشارهِ الخَّامِسِ وقالَ :

- وأنتُ ماذا ترى في هذهِ الآراءِ المطروحةِ ١٢

هلُ ترى أَنْ نُقاتِلَ عَدُونًا ، أَمْ نُصالحِهُ ، أَمْ نَرِحَلَ عَنْ أَوطَانِنَا ؟! فقالَ الْمُستشارُ الخُامسُ ـ ويَثِدو أنه كانَ أَكثَرهمْ عَقْلاً وحِكْمةً ؛

- اصًا الْقِتالُ ، فأنا أرى أَنِهُ لا سبيلَ لنا إلى قِتالِ عَدُونًا ،



لأنهُ أقوى مِنا .. وقد قال الحكماء : من لا يعرف نفسه ويعرف عدوه ، وأقدم على قتال من لا يقوى عليه ، أهلك نفسه .. والعاقل هو الذي لا يستصفي عدوه ، لأن من استصفر عنوه اغتر به ، ومن اغتر بعدوه لله يسلم منه .. ولذلك فأنا أنصنحك أيها الملك بالإبتيعاد عن قتال البوم .. فاستحسن الملك كلام مستشاره .. ثم نظر إليه قائلاً :

هلْ تعلَمُ أَيُها الْغُرابُ الحُكيمُ ، كيفَ كانتْ بِدَايَةُ الْعَدَاوةِ بِينَ الْبومِ
والْغَرْبان ؟!

فقالَ المُستشارُ الخَّامسُ :



وبِيُنْمَا جِمَاعَةُ الكَرْكِي في اجْتَمَاعِهَا رأَتْ غُرابًا يِحَجِلُ قريبًا منْهَا ، فاستَشَارَتُهُ جِمَاعَةُ الْكَرْكِي فيما قررَتُه منَ اخْتيارِ ملِكِ الْبِومِ مَلِكًا لها .. فقالَ ملكُ الْغربان :

ـ وماذا قالَ ذلكَ الْغُرابُ ؟!

فقالَ المُستشارُ الخَّامسُ :

- قالَ الْغُرابُ: كيفَ تَمَلَّكُنَ مَلكَ الْبُومِ عَلَيْكُنُ ؟! أَمَا عَلِمْتُنُ أَنَّ الْبُومَةُ هِى أَقْبِحُ الطُّبُورِ مَنْظَرًا ، واستُوقُها خَلُقًا ، وأقلُها عَقَّلاً ، وأشدُها عُضَبًا ، وأقلُها عَقَّلاً ، وأشدُها عُضبًا ، وأقلُها رحْمة بمخلوقات الله ؟! هذا بالإضافة إلى ضبغف بصنرها نهارًا .. والبومُ بالإضافة إلى ذلك طائرُ مشتَّدُومُ يتضبايَقُ الناسُ مِنْ رَوْيَتِهِ ..

وراحَ الْغُرابُ يعدُدُ مساوئُ الْبومِ ، وينصنَحُ جماعَةَ الكرْكئُ بعَدَمِ تمليكهِ علَيْها مهمًا كانتِ الظُّروفِ .. فلَمًا سمعَتُ جماعَةُ الكرّكئُ ذلكُ



المعاللة ال

- كانتُ شاك بومة حاضرة ، فسمعتُ كُلُ ما قالَه ذلك الْغرابُ ، ونقلتُهُ إلى ملكِ الْبومِ ، فغضب غضنبا شديدًا ، وقالَ لِلْفُرابِ : لقدُ الْبَيْتِينَ أَذَى شديدًا ، لللَّ يمتى منْ قلبى ابدًا ، برَغْمِ أَنَى لَمْ يستبِقْ منى الرَّ وجُهْتُ إليَّكَ إذَى أوْ إهانَة .. لقد غرستُمُ معاشب الْغربانِ بيُنَا وبيدكُمْ شجَرَ الحقْد ، واشْعَلْتم نار الْعداوة والْبغْضاء ..

فلما سيمعَ الْخَرَابُ دَلِكَ عَلَمَ أَنَهُ أَخَطًا فِي حَقِّ الْبِـومِ ، وبدِم نَدَمُــا شديدًا على ما صدرَ منَّهُ منَّ قوَّلِ فِيهِ إِهامَةٌ لِلْبُومِ ..

وبِعُد أَنَّ ثَابِ الْعَرَابُ إِلَى رُشْدِمِ ، قَالَ فَي نَفْسِهِ :



لَيُتَدَّى لَمْ أَخْبِرُ جِمَاعَةَ الْكَرْكِي بِمَا أَخْبِرُتُهُم بِهُ مَنْ أَمْرِ الْبُومِ إِنْ كُلُّ الطَّيْرِ تَعْلَمُ مَنْ أَمْرِ الْبُومِ ومساوِئِها اكْثر مما أَعْلَمُ ، ولكنَّ منْفها مِنَ الْكَلامِ بِمثْلِ مَا تَكَلَّمتُ بِهُ الْخُوفُ مِن جَنْبِ عِدَاوةِ الْبُومِ لهاولقُومها . الْكَلامِ بِمثْلِ مَا تَكَلَّمتُ بِهُ الْخُوفُ مِن جَنْبِ عِدَاوةِ الْبُومِ لهاولقُومها . إن العَاقِلَ حَتَّى ولو كَان واثقًا بقوتِه - لا ينْبَغِي أَنْ يَحملهُ ذلكَ على جَنْبِ الْعَدَاوة لنقسِهِ ولقَوْمِهِ .

فقالُ مثكُ الغربان:

وماذا تَرى أَيُها المُسْتَشَارُ الْعاقلُ مِنْ حَلَّ لِمَا نَحِنُ فِيهِ مِنْ شَدُّةٍ
وخَرْبِ الآن مع عدُونًا الْبوم "

فقال المستشارُ الخُامسُ ﴿

عبدى من الحبيلة والرأى والمُكيدة ما أرى فيه مخرجًا لما بنحنُ فيه من هم ، وكرب إنْ شماء الله (تعالى) - فرب قبوم قد احتالوا ماراتهم ،



## حتى طَفِروا بما أرادوا ، ونالُوا كلُّ ما تَمَنُّوا ... فقالَ ملكُ الْغربان :

\_ اعْرضْ عَلَىٰ كُلُّ ما تَفكُّرُ فَيهِ أَيها الحُكيمُ ، فَأَنَا كُلِّى اَذَانُ صَاغِيَةُ ، وأَنتَ تَعْلَمُ أَنَّنِى أُقَنَّرُ رَأْيِكَ حَقَّ قَنْرِهِ ، وأَحترمُه مَنْ بَيْنِ جميع الأراءِ ..

فَسَكَتَ الْمُستشارُ الخُّامِسُ قليلاً .. ثم قالَ شَارِحًا خطَّتَهُ التي استقَّرُ عليُها رأْيُهُ بِعْدَ تفكيرِ طويلٍ:



ثم يأمُرُ بإِنْقَائِي عَنْدَ جِذْعِ هَذِهِ الشُّجِرةِ التي نعيشُ فيها ..

فتعجّبُ المُلكُ ، وتعجّبُ كلُّ الحّاضرينَ منْ كلامِ المُسْتَسَّمَارِ الخَّامَسِ .. وقالَ المُلِكُ مُسْتَنكِرُا :

ـ كيفَ تُطاوِعُني نفْسي أنَّ أَفْعلُ نلك في أَعْقَلِ وأَحْكَمِ أَعُواني وأَعزُ أَصِدُقائِي ١٢

فقالَ الْمُستشارُ الخُامِسُ في إصرارِ :

من أجّلِ الأهلِ والأوطانِ يَهُونُ كُلُّ شَيَّءٍ ، حَـثَى النَّفس يا مَلكَ



## فَقَالَ الْمُلِكُ :

ـ وما هي خطَّتُكَ في ذلك ؟! فقالَ الْسِنتَسَارُ الخَّامِسُ :

- بعد أنَّ تقطوا بي ذلك ، أرْجو أنْ ترحل أيُها الْملكُ بجنُودِك ، ويكُلُّ مُجْتمع الْغربانِ إلى مكانٍ بعيد امن لأهلى وقومي ، وتَنْتَظرُون هُناك ، حتى أَدْخَلَ في مجتمع البوم وأعيشَ بينهُمْ ، فاخْتَلِطْ بهمْ ، وأطلع على كلُ أحْوالهمْ ، فاستنطيعَ أنْ أُحَدَّدَ نِقَاطَ ضَنَعْفهم ، وأعرف مَدَى قوتهمْ وتَحْصيناتِهمْ ، ثمُ أهْرُبَ واتى إليْكُمْ لنَهْجُمْ عليْهمْ في الْوَقْتِ المناسِبِ



ويرَغُمِ اقْتِنَاعِ الْمَلِكِ بِما عرضنهُ عليْهِ مُستَشَارُهُ الخَّامِسُ مِنْ خِطُةٍ فيها كَيْدُ للأَعْداءِ ، إلاَّ أنهُ ظلُّ يراجِعُه أَكْثَرَ مِنْ مرةٍ قَائِلاً :

- هَلْ تَطِيبُ نَفُسُكُ بِهِذَا الْعِملِ الْبُطُولِيِّ الذَى قَدَّ تَدَفَعُ فَيِهِ حَياتُكَ ، وتَضْنَحَى فَيِهِ بِنَفْسِكَ ؟!

وفى كلُّ مرة كانَ الملكُ يتلقَّى جوابَ مُستَتشارِهِ الخَّامِسِ بالرَّضَا والْقَبُولِ لهذا الْعَمَلِ الخُطيرِ الذي سيقومُ به ..وهكذا رحَلَ مَلِكُ الْعَرِبانِ معَ جِنُوده وكلُّ مُجتمعِ الْعَرِبانِ ، بعْدَ أَنْ نَتَفُوا ريشَ المُستشارِ الخَّامِسِ واذَوْهُ بالنَّقْرِ والضَّرْبِ .. ثم تركوهُ على الأرض بجوارِ جِذْعِ الشَّجَرةِ ، ليلاقى مصيرهُ المَّتُومَ ، فهل ينجَحُ في مُهمَّتِه ، أَمْ تكُونِ

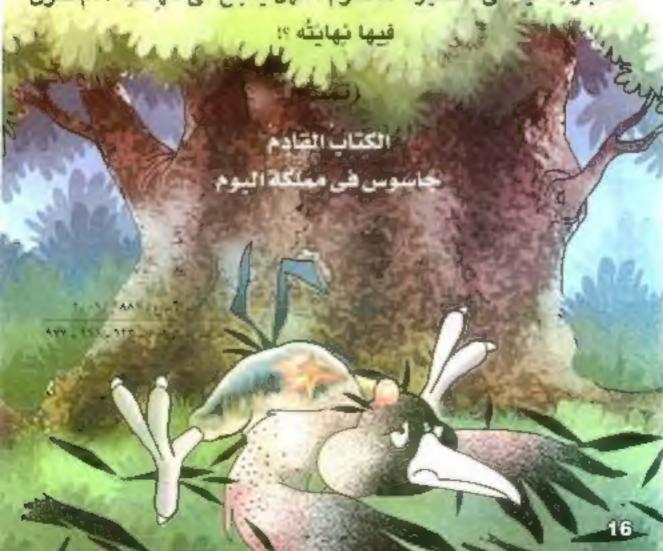